بينهم السادة الكبار والأذناب الصغار الذين حولوا نعمة الله عليهم إلى أموال ورصاص ومتقجرات ليغيروا خارطة الوطن الإسلامي إلى مذاهب باطلة وعقائد مندرفة يخدمون بصآ أسيادهم الكبار ومشاريعهم الشيطانية فلا تناقض يبقى بين العرب المظنومين وبين الصهاينة الغاصبين القتلة، ونيبقي الصراع قانما ضد الشيعة والموالين بيت النبي صلى الله عليه واله، فالسيناريوهات يقدمها الشياطين الكبار وتمول على الأرض بريالات العملاء الصغار الذين نشأوا وترعرعوا على أيدى الفراعنة والمستكبرين من قبل واليوم الذي تعيشه تجد فيه العجب العجاب كيف يتناصر حزب الشيطان ويتعاونون بينهم نهارا جهارا على أهل الدق للوصول إلى غاياتهم الذبيثة، ومشاريع أسيادهم المشبوهة، كل ذلك لتمهيد الأرضية المتاسبة لحياة القتلة الصهايتة وتمكينهم للعيش في هذه المنطقة المعروفة بإسلامها وقيمها وأصالتها، ولأن تمكنوا من ضم الجامعة العربية إلى خانة الظالمين واستعانوا بمجلس الأمن مجلس الاستكبار لقتل الشعوب المضطهدة التي تناضل من أجل حقوقها وكرامتها لكنهم أسوا الله سبدانه وتعالى وعيته الساهرة، فهو لهم بالمرصاد يوم لا يجدون إلا ما قدمت أيديهم ولهم اللمئة وسوء الدار

## *ஓ*ழ்த்தில் விருதி இதி

كتب إلينًا الصديق محمد هاشم أل جبر من بغداد يقول:

وردٌ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (قدسره): أنَّ الإمام الرضا عليه السلام قال للجاثليق في إحدى

احتجاجاته عليه

يا جَائِلِيقَ أَخْبَرْنِي عَنَ اللَّبْجِيلِ اللَّولِ حَيْنَ افْتَقَدَتُمُوهُ عند من وجدنُمُوهُ ومن وضع لكم هذا الأنْجِيل؟

قَالَ الْجَائَلِيقَ: مَا افْتُقَدَنَا الْأَنْجِيلَ إِلَّا يَوْمَا وَلَحَدَا حَتَى وجدناه غَضَا طربًا فَأَخْرِجُهُ إِلَيْنَا يُوحِنَا وَمَتَى.

فَقَالَ الإمام الرَّحَا عليه السَّامِ، مَا أَمَّلَ مُعرفَتَكَ بِسَرُ الْأَدِيلَ وَعَلَمَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ هَذَا كَمَا تَرْعَمَ فَلَمَ اخْتَلَفَتَمَ فِي الْأَنْجِيلَ الْذِي فِي الْأَنْجِيلَ الْذِي فَي الْأَنْجِيلَ الْذِي فَي الْأَنْجِيلَ الْذِي فَي الْاَنْجِيلَ الْذِي فَي الْعَصَدَ اللَّولَ لَمْ تَدْتَنَفُوا فَيه وَلَكْنِي مَفْيِدَكَ عَلَمَ ذَنْكُ، إَعْلَمَ أَنَهُ لَمَا الْفَتَقَدُ الْإِنْجِيلُ اللَّولُ اجْتَمَعْتُ النَّصَارِي إلَى عَلَمَانَهُم، فَقَالُوا لَهُمْ قَتْلُ عَيْسَى بِنَ مَرْيَمَ عَلَيْهُ الْسَلَامُ فَقَالُوا لَهُمْ قَتْلُ عَيْسَى بِنَ مَرْيَمَ عَلَيْهُ الْسَلَامُ وَانْتُمْ الْعَلَمَاءُ فَمَا عَنْدَكُمْ؟

فقال لهم ألوقاً ومرقابوس؛ إن الانجيل في صدرنا وتحن نخرجه إليكم سفرا سفرا في كل أحد، فلا تحزنوا عليه ولا تخلوا الكتايس فإنا سنتلوه عليكم في كل أحد سفرا سفرا حتى نجمعه كله، فقصد ألوقا ومرقابوس ويوحنا ومتى فوضعوا لكم هذا الانجيل بعدما افتقدتم الإنجيل الأول وكان هؤلاء تلاميذ للاولين، أعلمت ذلك؟ فقال الجائليق؛ أما هذا فلم أعلمه وقد علمته اللن وقد بان لي من فضل علمك يالإنجيل وسمعت أشياء مما علمته شهد قلبي أنها حق فقهمت.

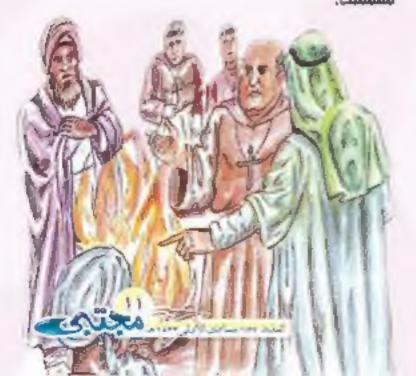